ارتد فبذك أولياء النَّصراني في جُنْتِهِ مائة ألف درهم فأبي عليهم ، فأمر به فأحرق بالنَّار ، وقال : ما كنتُ لِأَكون عَونًا للشَّيطان عليهم ، ولا ممن يبيع جُنَّة كافر ، ولمَّا أحرق صلوات الله عليه الزَّنادقة الَّذين ذكرناهم وكان أمر قنبرًا بحرقهم (١) قال :

لمّا رأيتُ اليومَ أمرًا منكرا أضرَمْتُ نارًا ودَعَوتُ قَدْبرَا (١٧٢٥) وعنه (ع) أنَّ رسول الله (صلع) قال : ساحرُ المسلمين يُقتَل ولا يُقتَل ساحرُ الكفاّن ، قيل : يا رسول الله ، وليمَ ذلك ؟ قال : لأَن الشّرك والسّحر مقرونان ، والذى فيه من الشرك أعظم ، قال على (ع) : ولذلك لم يقتُل رسولُ الله (صلع) ابن عاصم اليهودى الذى سحره ، قال على (ع) : فإذا شهد رجلان عَدُلان على رجل من المسلمين أنه سحر قُتِل لأنَّه كفر ، والسّحر كفرٌ ، وقد ذكره الله عزّ وجلّ فى كتابه فقال جلّ ذكره (٢) : وَاتَبعُوا مَا تَتُلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعْلَى الله عَلَى المُلكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا فَعْر عَلَى النَّاسَ السّحرَ عَلَى الْمَلكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا وَلَي تَكُفُّرُ اللّهِ عَلَى المُلكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا فَذَو لا إنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرْ ، الآية . فأخبر جلّ يُعلَّمُان مِنْ أَحَد حَتَّى يَقُولًا إنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرْ ، الآية . فأخبر جلّ قلم السّمين لأنّه كفر من سَحر (١) كفر ، فيقتل ساحرُ المسلمين لأنّه كفر وساحر المشركين لا يُقتلَ لأنَّه كافرٌ بعد كما جاء عن رسول الله (صلع) . وساحر المشركين لا يُقتلَ لأنَّه كافرٌ بعد كما جاء عن رسول الله (صلع) . قال على (ص) ) : وهذا شاهدٌ من القرآن .

(۱۷۲٦) وعن على أنَّه أنبى برجل كان نصرانيًّا فأسلَم ومعه لحمُ خنزير وقد شَوَاه ولَفَّه في ريحاني فقال له : ويحك ، ما حملك على ما صنعت ؟

<sup>(</sup>١) ى - وكان قد أمر قنبراً بإحراقهم .

<sup>. 1 ·</sup> Y/Y (Y)

 <sup>(</sup>٣) ى - فن سحر فقد كفر .

<sup>(</sup>٤) حدى .